أطفالنكا

فی رحصاب

يوم الحج الأك

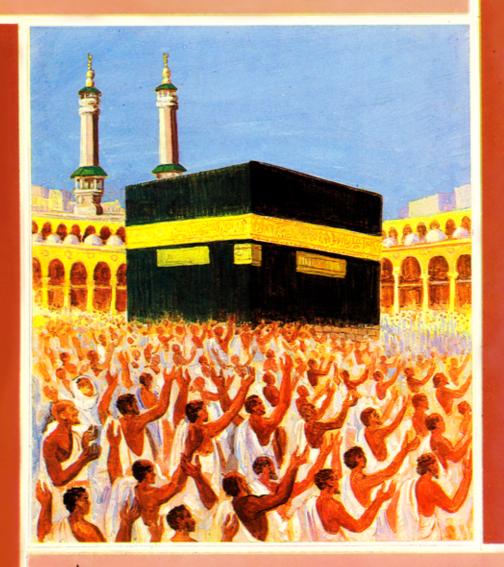



رزق السيد هيبه

#### أطفالنا في رحاب القرآن الكريم آيات وقصة (٤٣)

## يَوْمُ الْحَجِّ الأَكْبِرِ

رسوم **صفوتقاسم**  تأليف ا**لدكتور/ سعد إسماعيل شلبي** 

ملتزم الطبع والنشر چار الفكر الحربي ۹۶ شارع عباس العقاد - مدينة نصر - القاهرة ت : ۲۷۵۲۹۸۶، فاكس: ۲۷۵۲۹۸۵ www.darelfikrelarabi.com INFO@darelfikrelarabi.com Jul Deard ﴿ بَرَاءَةٌ مَّنَ اللَّه وَرَسُوله إِلَى الَّذينَ عَاهَدتُّم مَّنَ الْمُشْرِكِينَ ١٠ فَسيحُوا في الأَرْض

مِهُ كُفُر فَإِ اللهِ عَلَى مَا كُفُر فَا اللهِ عَلَى مَا كُفُر فَا اللهِ عَلَى مَا كُفُر فَا اللهِ مَا ا The Decre De أَرْبَعَةَ أَشْهُر وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجزي اللَّه وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافرينَ 🕥 وَأَذَانُّ مَّنَ اللَّه وَرَسُوله إِلَى النَّاس يَوْمَ الْحَجِّ الأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْركينَ وَرَسُولُهُ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَإِن تَولَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجزي اللَّه وَبَشّر الَّذينَ كَفَرُوا بِعَذَابِ أَلِيم ٣ إِلاَّ الَّذِينَ عَاهَدتُّم مّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحبُّ الْمُتَّقينَ ① فَإِذَا انسَلَخَ الأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَد فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞ ﴾ [التوبة].

#### معانى المفردات:

١ - بَراءَة: البراءَةُ مِنَ الشَّيء ، والتَّبَرؤُ منْهُ، هُو مُجافَاتُهُ وقطع الصِّلة بِهِ، ومَعْنى بَرَاءة الله منهم أيْ طرْدُهُم من رحْمته.

٢ - فسيحُوا في الأرْض: انتشرُوا في الأرْض آمنينَ لا تخافُون.

غَيرُ مُعجِزي الله: لن تُفْلِتُوا مِنْه، فَهُو َ سُبْحانَه لَيْسَ عاجزًا ولن تكُونُوا أنتُم سببًا في إعْجازه.

٣- أذَانٌ من الله: إعْلامٌ من الله وتنبيهٌ بما سيَحْدُثُ.

يَوْمَ الحِجِّ الأَكْبَر: يَوْمَ حَجِّ النبيِّ ﷺ أو الحجُّ نفسُهُ كلُّ عامٍ، وتكُونُ العُمْرَةُ هي الحجُّ الأصغرُ.

تَوَلَّيْتُمْ: تَرَكْتُمْ أَمْرَ الله وكأنَّهُ شيءٌ خَلْفَ ظَهْرِكُمْ لا تنظرُون إليهِ.

وَبَشِّرِ الَّذِينِ كَفَرُوا: البِشَارَةُ تكُونُ بِالشَّىءِ السَّارِّ، وَهِيَ هُنَا بِالعَذابِ، في مَعْنى الإِنذَار والتَّهديد.

عُ - لَمْ يُظاهرُوا: لَمْ يَتَعاهَدُوا مَعَ أَنَاسٍ آخرينَ علَى أَنْ يُحَارِبُوكُم ويكُونُوا لكُم أَعْدَاءً.

٥- انسَلَخَ الأشْهُر الحُرُم: مَضَتْ وانتهتْ.

احْصُرُوهُم: ضَيِّقُوا عَلَيْهمْ وأجيطُوا بهمْ.

كُلَّ مَرْصَدِ: راقبُوهُمْ في كُلِّ طرِيقٍ، وَحَارِبُوهُمْ في كُلِّ مَكَانِ.

التَقَت الأسْرَة كالعَادة كُلَّ مَسَاء، وتَلا الوَالِدُ آيَاتٍ منْ أُوَّلِ سُورَةِ التَّوبَةِ، وَبَعْدَ الانتهاء من التِّلاوَة وَجَّه إلى أَبْنائه هَذَا السُّوَالَ:

> - أَلَمْ تُلاَحِظُوا شَيْئًا غَيْرَ عَادِي في تلاوتِي لِهَذِهِ الآيَاتِ؟ قَال أَيمِنُ:

- بَلَى ، لَقَدْ لاحظْتُ أَنَّكَ بَدأَتَ التَّلاوةَ دُونَ أَن تقُولَ: بسْمِ الله الرحْمنِ الرَّحِيمِ، كَمَا هِي العَادَةُ عنْدما نستفتحُ تَلاوَةَ سُورَةٍ من القُرآنِ الكريمِ، فلِماذا لم تَبْدأ بالبسْملَةِ؟ قَالَ الوَالدُ:

- هَذِهِ مُلاحظَةٌ صَحِيحَةٌ ، هي الَّتي كُنْتُ أنتظرُها مِنْ إِجَابَتك لسُوَّالي ، ولكْي نعْرِفَ السَّبَ في عَدَمِ ذكْرِ البسْملَةِ ننظُرُ إِلَى تِلكَ الأسْماءِ الَّتي أَطلقَها العُلَماءُ عَلَى هَذِهِ السُّورَةِ.





فهي سُورةُ التَّوبة لكثْرة ذكْر التَّوبة فيها ، وهي سُورةُ «بَراءَةٌ» لافتتاحها بتلك الكلمة، وهي «الفاضحة » لأنَّها فَضحَت المنافقين، وكَشفت كُلَّ شيء عَنْهُمْ للنَّبي في وهي «المبعثرة » لأنَّها تُبعثر أسرار المنافقين وتكشفها ، وهي «المقشقشة » لأنَّها تُبحري المؤمن، وتَخلي قلبَهُ من النَّفاق، وهي «البحوث » لأنَّها تبحث عَنْ نفاق المنافقين، ولا تَتْركُهُمْ حتَّى تُبيِّنَ كُلَّ نفاق المنافقين، ولا تَتْركُهُمْ حتَّى تُبيِّن كُلَّ شَيءَ عَنْهُمْ.

أمَّا لماذَا لا نَذكرُ البسْمَلةَ في أوَّل هذه السُّورَة فالإجابَةُ أَنَّ سُورَة التَّوبَة خَطَابٌ للكافرينَ والمشركينَ، وهي إعْلانُ حرْب عليهمْ، وإعْلانُ الحرْب لا يُناسبُهُ أن يكُونَ في أوَّله ذكرُ الرَّحْمَة من الله الرَّحمنِ الرَّحيم.

قَالَ أشرفُ:

- وَلَكُنّنَا نَعْرِفُ مِن السِّيرَةِ النَّبُويَةِ أَنَّ النبيَّ عَلَيْ كَانَ عندَمَا يبعثُ بِكتَابِ إلى أَحَد المُلوكِ ليدعُوهُ إلى الإسْلام، يَبْدأ خِطابَهُ بقوله: بسم الله الرَّحمَنِ الرَّحيمِ.

#### قَالَ الوَالدُ:

هَذَا صحيحٌ، والنّبِيُّ في كُتُبِه الّتى تذكرُها كَانَ يدْعُو إلى الإسلام والسّلام والسّلام والسّلام والسّلام والله الرَّحيم ... وكَذَلك كَانَتْ عَادَةُ العَرَبِ عنْدَمَا يكتُبُونَ مُعَاهَدَات أو اتّفاقيّات يَبْدأونَهَا الرَّحيم ... وكَذَلك كَانَتْ عَادَةُ العَرَبِ عنْدَمَا يكتُبُونَ مُعَاهَدَات أو اتّفاقيّات يَبْدأونَهَا بقوْلهمْ: باسْمك اللّهم .. فإذا كَانَ ما يكتُبُونَهُ فيه إنْذَارٌ أوْ إعْلان حَرْب لا يَبْدَأونَ بهذه الكَلَمة، فجاء القُرآنُ الكريم جَرْيًا على عَادَتهم؛ لأنّه نزل بلغتهم ، ومُعجزًا لَهمْ، فلَم تجيء البَسمنكة في أوّل سُورة التّوبة التّي تُنذرهُم بالعَذاب الأليم ، وتفضض كلّ الشيخ كلّ الله الرّحم، وتكشف كلّ نواياهم ، وتُبعثر كلّ ما يُخفون في صُدُورهم . إنَّ قوْلنا بسم الله الرَّحمن الرَّحيم هُو قُولٌ يُعطي الأمَانَ والاطمئنانَ، ولكنَّ سُورة التّوبة نزلْت بالتهديد للمنافقين الّذي لا أمانَ مَعَه ولا اطمئنان.

#### قَالت إيكانُ:

- وَلَكَنْ مَا هِي تـلكَ العُهُودُ الَّتي جَاءَتِ السُّورَةُ بقطْعِهَا ، ومَا سَبَبُ قطْعِ هذهِ العُهُود؟

#### قَالَ الوَلدُ:

- كَانَ النَّبِيُّ عَلَى قَدْ عَقَدَ عَقُودًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ المشْرِكِينَ، كَمَا كَانَتْ هُنَاكَ مَوَاثِيقُ بِينَهُ وبِيْنَ بعْضِ القَبَائِلِ مُلْخَصُها أَنَّهُ «لا يُصدُّ عَنِ البَيْت - يَعْنِي الكَعْبَة - أَحَدُ جَاءَهُ، ولا يَخَافُ أَحَدُ فِي الشَّهِرِ الحَرَامِ» وكانَ ذَلكَ عَهْدًا عَاماً بَيْنَهُ وبيْنَ النَّاس، وكانت هُنَاكَ يَخَافُ أَحَدُ فِي الشَّهِرِ الحَرَامِ» وكان ذَلكَ عَهْدًا عَاماً بَيْنَهُ وبيْنَ النَّاس، وكانت هُنَاكَ عُهُ ودُ أُخْرَى لبعْضِ النَّاس مدَّتُهَا أَربعَةُ أَشْهر أَو أقلُّ أَو أكثر، وكانَ مَنْ عادة بعض عَهُ ودُ أخْرَى لبعْضِ النَّاس مدَّتُهَا أَربعَةُ أَشْهر أَو أقلُّ أَو أكثر، وكانَ مَنْ عادة بعض المشركينَ أن يحُجُونوا ويطُوفُوا حَوْلَ الكَعْبِة وهُم عَرَايا كَمَا ولَدَتْهُمْ أُمَّهَاتُهُمْ نَساءً أَو رَجَالاً، يُصفِّقُونَ، ويُصفرُونَ، ويفعلُونَ حركات لا تَتَنَاسَبُ مع توقِير بَيْتِ اللهِ الحَرام.

وكَانَ في نيَّةِ النَّبيِّ عَلَى أَن يحُجَّ، وَلَكنَّهُ لا يُريدُ أَن يطُوفَ بالكعْبَةِ في الوَقْتِ الَّذي يطُوفُ فِيهِ حَوْلَهَا هَوَلاءِ المشركُون العَرَايَا ، ولا يُحبُ أَنْ يَرَى تلْكَ الحَركَاتِ الَّتي يطُوفُ فِيهِ حَوْلَهَا هَوَلاءِ المشركُون العَرَايَا ، ولا يُحبُ أَنْ يَرَى تلْكَ الحَركَاتِ الَّتي يفعَلُونَهَا ، وكأنَّهُمْ ليْسُوا فِي مَكَان عَبَادَةٍ يَنبِغي أَن يَحْرِصَ الإِنْسَانُ فِيهِ عَلَى أَعْلَى دَرَجَاتِ التَّوقِيرِ والتَّبْجَيلِ والاحْترام.



ولَّا جَاءَ مَوْع لُه الحَجِّ في السَّنَة التَّاسِعَة من الهِجْرة، خَرَجَ المسْلمُونَ الأَدَاء هَذه الفَريضة الَّتى هي خَامِسُ أَرْكان دين الإسْلام، ولَمْ يَخْرِج مَعَهمُ النَّبيُّ اللَّهِ الفَريضة النَّتى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ هُوَ أَميرَ الحَجِّ، أَىْ قَائِدَ المسلمينَ في تلكَ الرَّحلة إلى مكَّة المحرَّمة، وكَانَ على أَبي طالب واليًا على اليَمَن، وجَاءَ إلى المدينة لكى يخرُجَ مَعَ المسلمين للحججِّ، ولكنَّةُ دَخَلَ المدينة بعَدُ أَنْ خَرَج مِنْهَا أَبو بكر رَضى الله عنْهُ وموكبُ الحجَّاج الَّذينَ مَعَدُ.





#### قَالت إيمان :

- ولماذَا يكلِّفُ عليَّ بن أبِي طَالِبٍ بَهذَا ، ولمْ يكلِّفْ بِهِ أَبا بَكْرٍ، وَهُوَ أَمِيرُ الحجِّ، وصاحبُ الحقِّ في هَذَا المَقَامِ؟ وصاحبُ الحقِّ في هَذَا المَقَامِ؟ قَالَ الوَالدُ:

- لأنّهُ قَدْ جَرتْ عَادَةُ العَرِبِ أَنَّ الإِنسانَ الّذي عَقَدَ عَقْدًا، أَوْ عَاهَدَ عَهْدًا، إِذَا أَرَادَ أَن يَعْلَى عَدْلَ أَن يُعْلِنَ هَذَا بِنفْسِه، أو يَخْتَارَ أَقَرِبَ النَّاسِ إِلَيْه لِيُوْدِيَهُ عَنْهُ، وَعَلَيُّ بِن أَبِي طَالِبِ هُو أَقْرِبُ النَّاسِ إلى النّبيِّ عَنْ ولذلك قَالَ العُلماءُ أَنَّهُ لما نزلَتْ سُورةُ «براءة» قَالَ السَّلمونَ: يا رسُولَ الله لوْ بَعَثْتَ بِها إلى أَبِي بكر. فَقَالَ النّبيُّ عَنْ لا يُؤدِّي عَنِّي إلا رَجُلٌ مِنْ أَهْل بَيْتِي . ثُمَّ دَعَا عَلِيَّ بنَ أَبِي طَالب رضْوانُ الله عليْه، وكلَّفَهُ يؤدِّي عَنِي إلا رَجُلٌ مِنْ أَهْل بَيْتِي . ثُمَّ دَعَا عَلِيَّ بنَ أَبِي طَالب رضْوانُ الله عليْه، وكلَّفَهُ بهذه الله مَقْد الله عليه، وكلَّفَهُ النّبي الله عَلَيْه الله عليه، وكلَّفَهُ في الطَّريق، وعندما رآه أَبُو بكر ظنَّ أَنَّ النّبي عَلَى أَرْسَلَهُ أَمِيرًا على الحَجِّ بدلاً مَنْهُ فسأله، أمير أَمْ مأمُورٌ إلى فقال علي يُّ بَلُ مأمُورٌ. ثُمَّ سَاراً مَعًا حتَّى وَصَلا مكَّة، وكانَ النَّاسُ قَدْ عَالله عَنْ مَا مُورٌ وَعَلَالهُ عَلَيْهُ مُ الله عَنْ عَلَى الله عَلَى عَلَى الله عَنْ عَرَايا وغير عَرَايا، يُصفَرُونَ ويُودُونَ مَناسكَهُمْ بإخْلاص لله واحترام لبيته ، والمشركونَ عَرَايا وغير عَرَايا، يُصفَرُونَ ويُودُونَ مَناسكَهُمْ بإخْلاص لله واحترام لبيته ، والمشركونَ عَرَايا وغير عَرَايا، يُصفَرُونَ ويُودُونَ مَناسكَهُمْ بإخْلاص لله واحترام لبيته ، والمشركونَ عَرَايا وغير عَرَايا، يُصفَرُونَ ويُودُونَ مَناسكَهُمْ بإخْلاص لله واحترام لبيتُه ، والمشركونَ عَرَايا وغير عَرَايا، يُصفَرُونَ ويُودُونَ مَناسكَهُمْ بإخْلاص لله واحترام لبيتُه ، والمشركونَ عَرَايا وغير عَرَايا، يُصفَرُونَ عَرابًا وغير عَرايا، يُصفَرُونَ عَرابًا وغير عَرايا، يُصفَرُونَ عَرايا وغير عَرايا، يُصفَر (عيدُ ويُصفَامَ عَلَيَ بن أبي طالب رَضِي الله عنه فأذَنَ في النَّاسِ كما أَمَرهُ النبي عَلَى الله عَنه فأذَنَ في النَّاسِ كما أَمَرهُ النبي عَلَى اللهُ عَلَى الله عَنه فأذَنَ في النَّاسِ عَما أَمْرهُ النبي عَلَى الله عَنه فأذَنَ في النَّاسِ عَما أَمْرهُ النبي عَلَى الله عَلَا الله عَنه فأَذَنَ في النَّاسِ عَلَى أَنْ عَامَا عَلَى المَالِ المَالِ الله عَلْهُ اللهُ عَلْمَا مَا عَلَى الله عَلْهُ عَلَى اللهُ

فَقَال : أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّه لا يدخُلُ الجِنَّةَ كافرٌ، ولا يحُجُّ بَعدَ العَامِ مُشركٌ، ولا يطُوفُ بالبيْت عُرْيَانٌ، ومنْ كَانَ لَهُ عنْدَ رسُول الله عَلَيْ عَهْدٌ فَهُوَ إلى مُدَّته.

وَجَعلَ لِلنَّاسِ مُهْلَةً أَرْبَعَةَ أَشَهُ مِنْ يَوْمِ إعْلانِ هَذهِ البَراءَةِ، ليْسرجِعَ كُلُّ قَوْمٍ إلى المكانِ الَّذي يأمَنُونَ فيه على أَنفُسهِم، وَقَضَى أَبُو بِكْرٍ واللَسْلِمُونَ مَنَاسِكَ الحجِّ، وَعَادُوا إلى المَدينَة المنوَّرَة حيْثُ كانَ النَّبِيُّ ﷺ في انتظارهمْ.

قَال أين : فماذًا حَدَثَ بَعْدَ هذه المهْلة؟

قَالَ الوالدُ: بَعْدَهَا أمر الله نبيَّهُ عَلَيْ بجَهادِ المُشرِكِينَ وقتالِهم ، لأنَّهُم هُمُ الَّذين بَدَءوا بالعُدُوانِ أُوّلَ مَرَّة، وهُمُ الَّذين أخرجُوا النَّبيّ عَلَيْ منْ مكَّة ، وهمُ الَّذين يَنْتظُرون أيّ لَخَطّة يمكنُ أن ينقضُوا فيها عَلَى المسلمين ليقضُوا عَلَيْهم وعلى النُّور الّذي جَاء به مُحَمّدٌ عَلَيْ.

لذَلكَ كَانَ هَذَا الإِنْذَارُ لَهُمْ، بأنْ يتُوبُوا إلى الله ويُؤمنُوا بنَبيّه عَلَيْه ، ويُقيمُوا الصَّلاة ويُؤمنُوا بنَبيّه عَلَيْ ، ويُقيمُوا الصَّلاة ويُؤتُوا الزَّكاة كَما يَفْعَلُ المسلمُونَ فإنْ فَعَلُوا ذَلِكَ كَانَ لَهُمُ الأَمْنُ والاطْمئنَانُ في ظلِّ الإِسْلامِ، وإنْ تَولَّوْا وأصَرُّوا على العَدَاءِ للمسلمينَ فَلَنْ يجدُوا إلا السَّيْفَ والقَتْلَ والحرْبَ.

قَالَتْ إِيمَانُ:

- كيْفَ يكُونُ ذَلِكَ ونَحْنُ نقُولُ أَنَّ الإسْلامَ لـم يَنْتَشِرْ بالسَّيْفِ وإنَّمَا انتشَرَ بالموْعظة الحسنَة والقُدْوَة، والقُرآنُ الكريمُ يقُولُ: ﴿ لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ النَّيْنِ ﴾ [البقرة: ٢٥٦].

### قَالَ الوَلدُ:

- صَحِيَحٌ إِنَّ الإسْلامَ لَمْ ينْتَشِرْ بِالسَّيْفِ فَكُلُّ الحُروبِ الَّتِي خَاضَهَا المسْلِمُونَ لَمْ تَكُنِ اعْتداءً عَلَى أَحَد، ولا طَلَبًا مَنْهُ أَن يُسْلِمَ كُرْهًا عَنْهُ، وإنَّمَا كَانَتْ دِفاعًا العقيدة الإسْلامية، وصَدَا لِمُكْرً الكُفَّار بأهْلِ الإيمان.



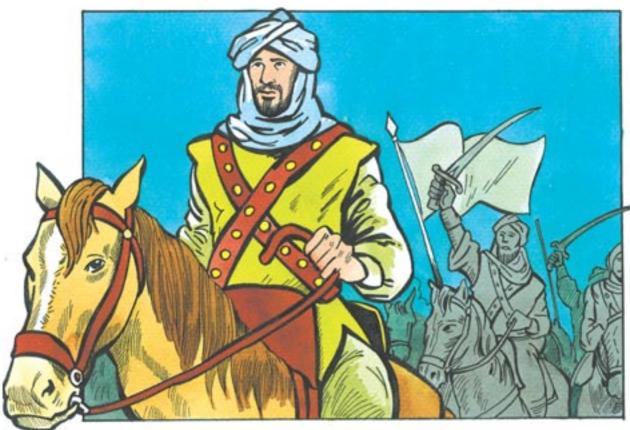

فَالإِسْلامُ بَدا أوَّل ما بداً تحملُهُ قلَّةٌ قَليلَةٌ مِنَ الرِّجَالَ، لاقوا العنَتَ والاضْطهادَ من قَوْمِهِمْ، وكَانَ لابُدَّ أَنْ يُدافِعُوا عَنْ أَنفُسِهِمْ، وَبَعْدَ أَنْ هَاجَرُوا واستقرُّوا فِي المدينة وأَصْبَحَت ْ لَهُمْ دَوْلَةٌ بَدأ الاضْطهادُ يأتيهم من الدُّولِ الَّتي حَوْلَهُمْ: الفُرْسِ والرُّوم، فَقَدْ خَشْيَت ْ هَذهِ الدُّولُ على سُلْطَانِهَا ، وبَدأت ْ تَحْشِدُ جُيُوشَهَا ضِدَّ المسلمينَ، وإذَا سكت خَشْيت ْ هَذهِ الدُّولُ على سُلْطَانِهَا ، وبَدأت ْ تَحْشِدُ جُيُوشَها ضِدَّ المسلمينَ، وإذَا سكت المسلمون ولَم يَحارِبُوا فإنَّهُمْ سَيَنتَهُون لا محالة أمامَ هَذهِ القُوكَى الَّتي تُحيطُ بهِمْ مِنْ كُلِّ مَكَان.



وبالنّسبَة للمشركين الذين نقض النّبي على عَهْدَهُم بأمْر مِن الله تَعَالَى فَقَدْ ترك لَهُمْ فُرصَةً للتفكيرِ أَرْبَعَة أشهر، وبَعْدَ ذَلِكَ فإن النبي على لَن يأخُذهم فج أة ولكن لنتأمّل الآية السّادسة من سُورة التّوبة بَعْدَ الآيات التي تَلَوْنَاهَا نَجِدُهَا تقُولُ: ﴿ وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَىٰ يَسْمَعَ كَلامَ اللّهِ ثُمَّ أَبْلِغهُ مَأْمَنهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لاَ يَعْلَمُونَ ٢٠ ﴾ في هذه الآية بَيَانٌ لحكم من جاء مِن المشركين مُستجيرًا بالنّبيّ طَالِبًا الأمان مَنْهُ.

فَغِي غيرِ مَيْدَانِ القتَالِ، وفي حَالةِ السِّلمِ قَدْ يَرى بَعْضُ المشرِكِينَ أَنْ يلتَقِى بالنَّبيِ ليعرفَ الدَّعْوَةِ الإسلامية ، وليعرضَ عَلَى قَلْبهِ وعَقْلهِ ما يَدْعُو إليْهِ الإسلامية ، وذَلكَ حَقٌ لَهُ يجبُ أَلا يُحْرَمَ مِنْهُ، ليكُونَ إيمانُهُ عَنْ عِلْمٍ وَمَنْ غيرِ إكراه ؛ ولذَلكَ أَمرَ الله سُبَحانَهُ النَّبي الكريم أَن يستجيبَ لدَعْوةٍ مَنْ يدْعُوه إلى طَلَب الأَمَانِ في جواره ، حَتَّى يسمع كلامَ الله، أَىْ حَتَّى يسْمعَ ما نزلَ عَلَى النَّبي عَلَى مَنْ قُرآن يُقررُ أُصُولَ الإسلام، وأحككام شريعته، ثُمَّ إنَّ لهذا المستأمنِ أن يَطلُب المهلةَ إلى الوَقْتِ اللَّذي يسْمَحُ لَهُ بالنَّظرَ والتَّدبرِ فيما سَمِعَ مِنْ كَلامِ الله، حَتَّى لا يكُونَ لَهُ عُذْرٌ بَعْدَ ذَلكَ إذا وَضَعَهُ المسلمُونَ في صَفُوفُ أعدائهِمُ اللّذينَ لابُدَّ لَهُم أن يُحاربُوهُمْ ، فإنْ وَجَدَ فيما سَمِعَ وَوعَى من كلام الله ما يدْعُوهُ إلى الإَيْمانَ ثُمَّ آمَنَ فَهُو مِنَ المُوْمِنِينَ لَهُ ما لَهُمْ وَعَلَيْهِ ما عَلَيْهِم. وإذا بقِي على دينه ولَمْ يسْتَجب لدَعْوةِ القُرآنِ فَهُو حُرٌّ في ذَلكَ وَهُو آمَنٌ ما دامَ في جوارِ النَّبي على دينه ولَمْ يسْتَجب لدَعْوةِ القُرآنِ فَهُو حُرٌّ في ذَلكَ وَهُو آمَنٌ ما دامَ في جوارِ النَّبي عَلَى دينه ولَمْ يسْتَجب لدَعُوةِ القُرآنِ فَهُو حُرٌّ في ذَلكَ وَهُو آمَنٌ ما دامَ في جوارِ النَّبي عَلَى دينه ولَمْ يسْتَجب لِدَعُوةِ القُرآنِ فَهُو حُرٌّ في ذَلكَ وَهُو آمَنٌ ما دامَ في جوارِ النَّبي عَلَى المالمينَ بحراستِه حَتَّى يَصِلَ إلى المَكانِ الذي يَجِدُ فيه الأَمْنَ والطُّمَانِينَة مَعَ أَهْله وعَشيَرته.

وَهَكَذَا بِلَغِ النّبِي ﷺ هـذَا الإِنَذَارَ للمشْرِكِينَ، بَعْدَ أَن تَمَّ لَهُ فَتْحُ مَكَّةً في العَامِ النّبِي قَبْله، فكانَ العَامُ التَّاسِعُ مِنَ الهجرة يُسمَّى (عَامَ الُوفُود) لكثرة الوُفُود الّتي كَانَتْ تَأْتِي إلى النّبِي ﷺ يُعْلِنُونَ إِسْلاَمَهُمْ، فقد انْتصَرَ المسلمُونَ علَى مُشْرِكِي مَكَّة في مَواقِعَ كثيرة، ومكة نفسها فَتحها المسلمُونَ فأصبْح البيْتُ الحرامُ والمسْجدُ الحرامُ خَاليًا من أرجَاسِ الوَثَنيَّة والشِّرك بالله، وكَانَ العَرَبُ قَبْلَ ذَلكَ يَهَابُونَ قُريشًا فَلا يُحَاوِلُونَ الاتِّصَالَ بالنّبي ۗ ليعْرضُوا عَلَيْه إسْلامَهُمْ ، وكَانَتْ قد نزلت سُورةُ النَّصرِ الَّتِي تَقُولُ: ﴿ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّه وَالْفَتْحُ ٢ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ الله أَفْواَجًا ٢ فَسَبِّحْ بِحَمْد رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا ٢ ﴾ . وصَدَق الله العَظِيمُ فَقَدْ دَخَلَ النَّسُ فِي دِينَ الله أَفُواجًا ٢ فَسَبِحْ بِحَمْد رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا ٢ ﴾ . وصَدَق الله العَظِيمُ فَقَدْ دَخَلَ النَّاسُ فِي دِينَ الله أَفُواجًا ، وتَتَابَعَت الوفُودُ مِنْ كلِّ جَنَباتِ الجَزيرة العَربيَّة تَلْتَقِي بالنَّبِي ﷺ وتسمَعُ القُرآنَ وتعُودُ إلى قبائِلِهَا مَسْلمَة تَدْعُو النَّاسَ إلى دِينَ الحقّ، لعلَهم يُفْلِحُونَ ... ولَكِنْ.

قَالتُ إِيمَانُ: وَلكنْ مَاذاً؟

قَالَ الوَالدُ: لَمْ يِخْلُ الأَمْرُ مِنْ بَعْضِ المُكَائِدِ والمؤمَراتِ ضِدَّ النَّبِي عَلَى، ولكنَّ الله يحفظُ نَبِيَّهُ ويَعْصِمهُ مِن النَّاسِ، فَقَد قَالَتْ كُتُبُ السِّيرةِ أَنَّه كَانَ مِنْ ضِمنِ الوَفُودِ الَّتِي يَخْوَى أَنْ أَلنَّبِي عَلَى وَفَدُ عامرِ بنِ الطُّفَيْلِ، وأَرْبدْ بن قَيْس، وكَانَ عامر بنُ الطُّفَيْلِ يَنْوِى أَنْ يَعْدرَ بالنَّبِي عَلَى الرَّجُلِ، يَقْصِدُ إِذَا يَعْدرَ بالنَّبِي عَلَى الرَّجُلِ، يَقْصِدُ إِذَا يَعْني سأشْغَلُهُ وأَلْهِيهِ بالكلامِ مَعَهُ حَتَّى لا وصَلْنَا إلى مُحَمَّد، فإنِّى سَأَشْغَلُ عَنْكَ وَجُهُهُ، يَعْني سأشْغَلُهُ وأَلْهِيهِ بالكلامِ مَعَهُ حَتَّى لا ينظُرَ إليْكَ ولا يراكَ، فإذَا فعلتُ ذَلِكَ فاعْلُهُ بالسَّيف، يَعْني اضْرَبْه عَلى رأسِهِ بالسَّيفِ فاقتُلُهُ.

وَدَخَلَ عَامِرُ بِنُ الطُّفيلِ وأربد بن قيس على النَّبِي عَلَى، فَقَالَ عَامِرُ: يا مُحمد خَاللني، أَى اتَّخذني خَليلاً وصَديقا، فَقالَ لَهُ النَّبِي تَلَى: لا، حَتَّى تُؤْمِنَ بالله وَحْدَه ، فَعَادَ عامِرٌ يقُولُ: يا مُحَمَّدُ خَاللني، والنَّبِي عَلَى يُقُولُ لَهُ: لا، حتَّى تُؤْمِنَ بالله وحْدَه. فعَادَ عامِرٌ يقُولُ: يا مُحَمَّد خَاللني، والنَّبي عَلَى يقُولُ لَهُ: لا، حتَّى تُؤْمِنَ بالله وحْدَه. وأربد واقف خَلف النبي على لا يستطيع أن يَفعلَ شيئًا، إلى أن يئس عَامِر بن الطُّفيلِ فقال للنَّبي على : والله لأملأنَّها علَيْكَ خَيْلاً ورجالا... يعني سأحاربك وأملا المدينة مِن حَوْلك بالفُرسان على خُيُولهم وَمَعهم أسْلحتُهم ولَنْ نسْكُت عَنْ حَرْبك أبدًا.



فَلَمَّا خَرجُوا مِنْ عِنْدِ النَّبِيِّ فَيْ قَالَ عَامِرُ لأَرْبِدَ: وَيْلَك يا أَربِد، أَيْنَ ما كُنتُ أَمْرتُكَ بِهِ مِنْ أَمْرِه، إلا دَخَلْتَ بَيْنِي أَمْرتُكَ بِهِ مِنْ أَمْرِه، إلا دَخَلْتَ بَيْنِي وَبَيْنَ الرَّجُلِ حَتَّى مَا أَرَى غَيرَكَ، أَفَأْضُربُكَ بالسَّيف؟ وَهَكَذَا حَفِظَ الله نبيَّهُ عَلَى أَرْبِدُ كُلَّما هَمَّ أَن يَضرِبَ النَّبِي عَلَى يُلْقى الله على بَصرِهِ غَشَاوَةً فَلا يَرَى أَمَامَهُ إلا رفيقه، عَامرَ بن الطُّفيل فيخشى إنْ حرَّكَ سَيْفُهُ أَن يَقْتُلَ وفيقه، فَلَمْ يَفعَل شيئًا.

وَكَانَ النَّبِيُّ عَلَيْ قَدْ دَعَا رَبَّهُ قَائِلاً: «اللَّهُمَّ اكْفني عَامرَ بنَ الطُّفَيْلِ» ، فلمَّا خرَجُوا رَاجِعينَ إلى بلادهم وكانُوا بِبَعْضَ الطَّريق بعثَ الله على عَامرِ بن الطُّفَيْلِ الطَّاعُونَ في عُنْقه، فَقَتَلَهُ الله في بَيْتَ امرأة من بَنى سَلُول، فكانَ يُضْربُ بِه المثَلُ بَعْدَ ذَلِكَ في قالُ: غُدَّةُ كَغُدّة البَعِيرِ، ومَوْتُ في بَيْتِ سَلُوليَّة، أمَّا أربدُ بنُ قيْسٍ فقد أرسلَ الله عليهِ صَاعقة من السَّماء أحرقَتْه بَعْدَها بأيَّامٍ هُو والجملُ الَّذِي كان يَرْكَبُهُ.



واستَقرَّ الإسْلامُ في الجنيرة العَربيَّة، وَجعَلَ النَّبيُّ عَلَيْ رجَالاً في القبائلِ يُعلمُونَهُمُ الدِّين، ويجْمعُونَ منْهُمُ الزَّكَاة، ويُبلغُونَهمْ ما يأمرُ النَّبيُّ عَلَيْ وما يَنْهَى، إلى أن جَاءَتِ الشُّهورُ الأخيرةُ مِنَ العامِ العَاشِرِ للهجرْة، وكانَ البيتُ الحرامُ قَدْ تخلصَ تمامًا من شوائب الشِّرْكُ والجَاهليَّة فاستَعدَّ رسُولُ الله عَلَيْ لأداءَ فريضة الحجِّ، وَهِي حجَّةُ الوَداعِ التَّي لمْ يحجَّ رسُولُ الله عَلَيْ غيرها مُنْذُ هَاجَرَ إلى المدينة المنورة.

وعنْدمَا انتشَرَ خَبرُ حَجِّ الرَّسُولِ ﷺ في أنْحاء الجزيرة العَربيَّة تَجمَعَت القَبَائِلُ مَن كُلِّ صَوْبٍ وَحَدْبٍ وَجَاءُوا إلى المدينة المنوَّرة حتَّى لَمْ يَبْقَ أحدُ يقْدرُ أنَ يأتى رَاكبًا أو ماشيًا علَى قَدَمَيْهُ إلا حَضَرَ، وَبَلغَ عَدَدُ المسْلمينَ يَومَئذ مائةَ ألف.

قَالَتْ إِيَمانُ: يَاهْ... مِائَةُ أَلْف... وَهَلْ تَتَّسَعُ لَهُمْ مَكَّةُ، أَوْ يَتَّسِعُ لَهُمْ جَبَلُ عَرفَاتَ يَوْمَ الوقْفَةِ، وكُلُّهُمْ لابدَّ أَن يكُونُوا هُنَاكَ في يَوْم واحِد؟

قَالَ الوَالِدُ: هكذا سَأْلَ بَعْضُ النَّاسِ يَوْمَهَا، كَيْفَ سَتَتَسِعُ أَرْضُ عَرِفَةَ لَكُلِّ هَذَا العَدد مِنَ النَّاسِ، فَقَالَ لهمُ النَّبِيُّ عَيْ: "إِنَّ مَثلَ عَرِفَة كَمثَلِ بطْنِ المرْأَة الحامل، قَتَسعُ لَجَنينَهَا كُلَّمَا كَبرِ". وصدَقَ رَسُولُ الله عَيْ، فالزَّمَانُ يَتَغَيَّرُ ، والدُّنيا تَتَطُورُ وُ وَالنَّاسُ يزيدُ عَدَدُهُمْ عامًا بعدَ عام، وضيُوفُ الرحمَنِ يزيدُونَ ، ولكنْ مَهما كانَ عَدَدُهُمْ اللهِ قَا أَو ملايينَ فإنَّ عَرفَةَ تَتَسَعُ لهمْ بقُدْرَة الله القادرِ على كُلِّ شَيء، وكل عَدَدُهُمْ المُوفًا أو ملايينَ فإنَّ عَرفَةَ تَتَسَعُ لهمْ بقُدْرَة الله القادرِ على كُلِّ شَيء، وكل الحُجَّاج يقفُون هُنَاكَ في يَوْمٍ واحد لا يمكنُ تأجيلُهُ لأنَّ الوقُوفَ بعرفَةَ هُو رَكنُ الحَجِّاجِ الأساسيُّ، وإذا فاتَ الحاجَّ هذا الركْنُ بطل حجَّه كلَّهُ، وكلهمْ يجدُون

العَـوْنَ من الله في ذَلكَ اليوْم، والصَّبَر علَى أداء الفريضة مهْمَا كانَ الزِّحَامُ، ومهما كَانَت المَتاعبُ وكأنَّ عَرَفَة فِعْ لاَّ مِثْلُ بطْنِ الأَمِّ تَتَّسِعُ كَلَّما كَبَر فيها جَنِينها ، كما أخبرنا بذَلك عبْد الله بنُ عبَّاس رضى الله عنه.

وهكذا كَانْت حجّةُ النّبي ﷺ من أعْظَمِ المناسبَاتِ التي يتجمعُ المسلمُون الأَجْلِهَا، ولينالوا شَرفَ الصُّحْبَةِ مَعَ المصطفى عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ في رحْلة مُبَاركة إلى بيْتِ الله الحرام.

قَالَ أشْرِفُ: وَهَلْ كَانَتِ المناسِكُ هي نَفْسَها الَّتي كانَ يَفْعلُهَا العَربُ في الجَاهليَّة عنْدَما يحُجُّونَ؟

قَالَ الوَالدُ: لَقَدْ جَاءَ الإِسْلامِ بالحنيفيَّةِ السَّمْحة الَّتي هي ملَّةُ إبراهيمَ عَليه السَّلامُ، أمَا مَا كَانَ مِنْهُ أَمْتَمشيًا السَّلامُ، أمَا مَا كَانَ مِنْهُ أَمْتَمشيًا مَعَ ملَّةً إبرهيمَ الصَّحيحةِ، ورَفضَ ما عَداها مِنْ تَحريفاتٍ وأفعالٍ لا تتَّفقُ مَعَ هَيْبَةِ العَبَادَة وو قَارها.

وَلَقَدْ أَهَلَّ رَسُولُ الله ﷺ مُلَبِّيًا يقُولُ: «لَبَّيكَ اللَّهَمَّ لَبَيْكَ، لَبَّيْك لا شَريكَ لَكَ بَيْك، إنَّ الحَمْدَ والنِّعْمَةَ لَكَ والملْكَ، لا شَريكَ لَكَ».

وَجَاءَ جَبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلامُ فَقَالَ: «يا مُحَمَّدُ مُرْ أَصَحَابَكَ أَن يَرْفَعُوا صَوْتَهُمْ بالتَّلبية». فانطلق المسْلِمُونَ يهْتفُون مِنْ أعمَاقِ قُلُوبهم: «لَبَّيكَ اللَّهمَّ لَبَّيْكَ، لَبَيْك لا شَرِيكَ لَكَ لَكَ لَكَ لَكَ اللَّهَ لَكَ اللَّهَ لَكَ اللَّهَ اللَّهُ اللَّلُهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ ا

ويَا لَهُ مِنْ مشْهِد بَلغَ غَاية الرَّوعَة والجلالِ والإبهارِ حَيْثُ بَدَتْ هَذهِ الألُوفُ، مائة ألف أو يزيدُونَ في زي واحد، ومظهر واحد، ومنْطق واحد، قد كشفُوا عن رُءوسِهِمُ الغِطَاءَ، ولبسُوا الإزار والرِّداء، وانطلقُوا مُلبَّينَ رَبَّ الأرْضِ والسَّمَاء.



وفي صُبْحِ يَوْمِ الأَحَدِ المُوافِقِ لليَوْمِ الرَّابِعِ من شَهْرِ ذِي الحَجَّةِ دَخَلَ عَلَيهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ مكَّةَ، فَلَمَّا أَتَى البَيْتَ أَناخَ راحِلَتَهُ أَمَامَ المسْجِدِ، ثُمَّ دَخَلَهُ قَاصِدًا رأسًا إلى الحَجَرِ الأسْودِ فمسَحهُ بيدهِ وابتدأ الطَّوافَ مِنْ عنْدهِ ، وَهُو يَدْعُو قَائِلاً: «رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخرة حَسَنَةً وقنا عذَابَ النَّار».

ثُمَّ ذَهَبَ عَلَيه الصَّلاةُ والسَّلامُ إلى بِئرِ زَمَّزَمَ، فَشرِبَ مَنْهَا، وَصَبَّ عَلَى رأسهِ. قَالَتْ إِيَمَانُ: لقـدْ كَادَ اللَّيلُ أَنْ يَنْتَهِيَ ، ولا تَزالُ هُنَاكَ أَحْدَاثٌ فِي حـجَّةِ النَّبِيَّ ﷺ يَنْبَغي أَن نَعْرِفَهَا قَبْلَ أَن نقُومَ منْ مجْلسناً.

قَالَ الوالدُ: نَعَم.. في هَـذه الحجَّة نزل قـولُ الله تعالى: ﴿ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نَعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلامَ دينًا ﴾ [المائدة: ٣] ويقولُ المفسرّونَ أنَّها آخرُ آية نزلَت من القُرآنِ الكريم، وأنَّ بَعْضَ الصَّحَابَة عنْدَما سمعُوها بكوا، وقالَ أبُو بكر رضي اللهُ عَنْهُ: وَهَلْ بَعْدَ التَّمامِ إلا النُّقْصانُ؟! فَقَدْ فَهَمَ منْهَا أَنَّهُ مَا دَامِ الدِّينُ قَدْ كمُلَ والنِّعمةُ قَدْ تُتَمَتْ ، ولَمْ يَبْق إلا أن يَنْتَقِلَ إلى الرَّفيق الأعْلى.

وَفِي هَذِهِ الحَجَّةِ الَّتِي تُسمَّى حَجَّة الوَدَاعِ ، خَطَبَ النَّبِيُّ عَلَيْ خُطبةً تُسمَّى أيضًا خُطبة الوَدَاعِ ، لَأنَّ النَّبِي عَلَيْ قَدْ انتقل إلى الرَّفيق الأعلى بَعْدَهَا بأشْهر قليلة ... في هَذِهِ الخُطبة لِخَصَ النَّبِيُّ عَلَيْ كُلُّ مبادِئِ الدِّين وآدابِه في كَلِماتِ قليلة وجُمَلِ مُوجَزَة ...

وقفَ النَّبِيُّ ﷺ يُلْقِي هَذِهِ الخطبةَ الجامِعَةَ واختارَ وَاحِدًا من الصَّحَابَةِ جَـهُورِيَّ الصَّوْت ليكرِّرَها للنَّاسِ جُملةً جُملةً.

وَوَقَفَتِ الجَمُوعُ المَّا أَثِّرَةُ الصَّامِنَةُ تُنْصِتُ إلى رسُولِ رَبِّ العَالِمِنَ خَاشِعةً كأنَّ كَلماتِ الخُطْبَةِ تأتِى إليْهَا من صَوْت عُلُويٍّ يَهُرُّ القُلُوبَ، ويمل الجوانح بمعَانِي الإيمانِ، ويَلا الجوانح بمعَانِي الإيمانِ، ويَشيعُ في الجو منْ حَولهمْ رُوحَانيَّةً لا يلْتَذُّ بهَا إلا المخْلصُونَ.

وَجَاءت الخطبةُ جَامعةً لأصُولِ الدِّينِ ومبادئه وآدابِه، حَيْثُ قَرَّرَ فيها حُرْمَة الدِّمَاءَ (يَعْني عَدم القَتْلِ) والأمْوال والأعْراض، ووَضَع الجاهليَّة بكلِّ مظاهرِها تَحْتَ قَدَمَيْه، وأوْصى الأمَّة بوجُوب الاعْتصام بكتاب الله تعالَى، وَبَيَّن أنَّها لَنْ تَضلَّ أبدًا مَا دَامَتُ متمسكة به، وأخيرًا سألهم لكي يشهدُوا هَلْ بلَّغ الرِّسَالَة وأدَّى الأمانَة أمْ لا؟ فأجابُوهُ في صَوْت واحد وقد بَلَغُوا القمَّة في انفعالِهم وتأثُّرِهم: نشْهَدُ أنَّك قَدْ بلَّغت وأدَّيت ونصَحْت، فقالَ عَليْه الصَّلاةُ والسَّلامُ: «اللَّهمَّ فاشْهَدُ» قَالَ ذَلك ثلاث مرَّات.

فى ختَامِ خُطبَتِهِ قَالَ عَلَيْ : « وإنِّي تركْتُ فيكُمْ مَا لَنْ تَضلُّوا بَعْدي أبدًا إن اعْتَصَمْتُم بِهِ.. كتابَ الله.. وأنْتُمْ تُسألُونَ عَنِّي.. فَماذَ أنْتُمْ قائِلُون؟ قَالُوا: نَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بَلَّعْتَ وأدَّيْتَ ونَصَحْتَ، فأشَارَ بأصْبُعُهُ السَّبَّابَةِ إلى السَّماء ثُمَّ أعَادَها مُشيرًا بِهَا إلى النَّاس أمَامَهُ وَهُوَ يقُولُ: اللَّهمَّ اشْهَدْ.. اللَّهمَّ اشْهَدْ.. اللَّهمَّ اشْهَدْ..

وَنَحْنُ يا أَوْلادِي: نَشْهَدُ أَنَّهُ قَدْ بَلَغَ رِسَالةَ رَبِّه، وأَدَّى أَمانَتَهُ، ونَصَح أَمَّتُهُ.. ونَحْنُ مُسْلِمُون مُؤمِنُونَ بِما جاءً بِهِ، رَضِينا بالله ربا، وبالإسْلام دينًا، وبمحمَّد نَبيا ورَسُولاً.

وإلى اللقاء يا أبنائي في القصة التالية رقم (٤٤) يوم حنين

#### أسئلة القصة

أجب عن الأسئلة الآتية:

س ١: بَيِّنْ مَعَاني هَذه الكلمات:

أَذَانٌ مِنَ الله - غيرُ مُعْجِزي الله- لَمْ يُظاهِرُوا- إذا انْسَلَخَ الأَشْهُرُ الحُرُم- كُلَّ مَرْصَد - احْصُرُوهُمْ.

س٢: لِلَاذَا لَم تَبْدأ سُورةُ التوبَةِ بالبسْمَلَةِ كَمَا هُو الحَالُ في كُلِّ سُورِ القُرآنِ الكَريم؟

س٣: حجَّ أبو بَكْر رَضِيَ الله عَنْهُ وَمَعَهُ طَائِفَةٌ من المسلمينَ، وَلَمْ يحُجَّ النبيُّ ﷺ مَعَهُمْ... لَمَاذَا؟

س٤ - من المعْرُوفِ أَنَّ الإسْلامَ لم يَنْتشِرْ بالسَّيفْ فكيفَ نُفسَّرُ حُرُوبَ المسلِمينَ وخاصَّةً في عَهْدِ النَّبيِّ عَلَيْه الصَّلاةُ والسَّلامُ؟

س٥- لَمَاذَا سُمِّي العَامُ التَّاسعُ من الهجرَة عَامَ الوفُود؟

س٦- كَانَ لِلنَّبِي ﷺ في حَجَّة الوَدَاعِ . كَلَماتُ نَعْتَبرُهَا دُسُتورًا مُوجهًا للمسلِمينَ في كثيرٍ من شُئُون الحَيَاة.. اذْكُرْ ما تَعْرفَهُ عَنْ هَذِهِ الكَلِمَات؟

#### درس النمو

وإليْكَ أيضًا بَعْضَ الأسْئلة عن الأسْمَاء الخَمْسَة:

س١ - اسْتَخْرِجُ الأسْمَاءَ الخَمَسَةَ من العِبَارَاتِ الآتيةِ وَبَيِّنْ نَوْعَ إعْرَابِهَا:

قَدَمَ أَبُو أَحْمَدَ وَحَمُوهُ مِنْ مَدِينَة طَنْطَا، فَقَابَلَهُمَا أَخُوهُ أَيْمِنُ في مَحطَّة القَاهِرَة، وكَانَ ذَا شَوْق إليْهِمَا ، وَلَّا جَاءَ وَقْتُ تَنَاوُلِ الغَدَاءِ طَلَب مِنْ أَبِي أَحمَدَ أَخُوهُ أَن يَقُومَ لَيَعُسلَ يَدَهُ وَفَاهُ، وطَلَب مِنْ حَمِيه أَنْ يَجْلُسَ بِجَانِبِهِ إلى المَائِدةِ، وكَانَ مَسرُورًا لِقُدُومِ أَخيه وأبيه.

س٧- بَيِّنْ مَا هُو مَرْفُوعٌ أو منْصُوبٌ أو مَجْرُورٌ مِنَ الأَسْمَاءِ الخَمْسَةِ في الأَمْثِلةِ التَّالية، واذْكُر السَّبَبَ وعَلامَة الإعْرَاب.

- ١ ذُو الأدَبِ مَحْبُوبٌ مِنَ النَّاسِ.
- ٢- أبِي يُحِبُّ أَخِي الأصْغَرَ حُبا شَديداً.
  - ٣- جَلَست ْزَيْنَبُ إلى جَانب حَميهاً.
    - ٤ العُقَلاءُ لا يُبْغِضُونَ ذَا العَقْلِ.
- ٥- أَبُونَا شَيْخٌ كبيرٌ، وأخُونَا يَحْتَرِمُ أَبَاهُ، وَنَحْنُ نَحْتَرِمُ أَخَانَا الكَبيرَ.

# أطفالنا فع رباب القبر أن الكربر

١- الفائحة أم الكتاب ٢- خليفة الله ٣- يا بني إسرائيل 2- بقرة بني إسرائيل ۵- هاروت وماروت ٦- يت الله ٧- قبلة المسلمين ٨- وقاتلوا في سبيل الله ٩- طالوت وجالوت ١٠ - قدرة الله ١١- امرأة عمران ١٢ - وإذ قالت الملائكة يا مريم ١٣ - ابنة عمران ١٤ - عيسى في السماء ١٥- نصر الله ١٦ - اختبار الله ١٧ - حياة الشهداء

١٨- صلاة الحرب

١٩- الأرض المقدسة ۲۰- قابيل وهابيل ٢١ - مائدة من السماء ۲۲- هل يستوى الأعمى والبصير ٢٣- إبراهيم يبحث عن الله ٢٤- بنو آدم والشيطان ٢٥- أصحاب الجنة وأصحاب النار ٢٦- نوح عليه السلام وقومه ٢٧ - هود عليه السلام وقومه ٢٨- صالح عليه السلام وقومه ٢٩- لوط عليه السلام وقومه ٣٠- شعيب عليه السلام وقومه ٣١- موسى عليه السيلام وفرعون والسحرة ۳۲- قوم موسی وقوم فرعون ٣٢- مسوسي عبليسة السنسلام وينو

إسرائيل ٣٤- بنو إسرائيل عبدوا العجل ٣٥- سفهاء بني إسرائيل 27- موسى عليه السلام والأسباط ٣٧- ضحية الشيطان

٧١- رياحين البيسوت شسقساتق الرجال.

٧٧- التي نقضت غزلها.

٧٣- سبحان الذي أسرى بعبده.

٧٤- فئية آمنوا بربهم.

٧٥- صاحب الجنتين.

٧٦- موسى عليه السلام والعبد الصالح

٧٧- ذو القرنين.

٧٨- يا يحي خذ الكتاب بقوة.

٧٩- واذكر في الكتاب مريم.

۸۰- ذلك عيسى ابن مريم.

٨١- واذكر في الكتاب إسماعيل.

٨٢- واذكر في الكتاب إدريس.

٨٣- وكلهم آتيه يوم القيامة فردا.

٨٤- الوادي المقدس طوي.

٨٥- وجمعلنا من الماء كل شيء

٨٦- الناريردا وسلاما.

٨٧- حكمة سليمان عليه السلام

۸۸- وأيوب إذ نادي ربه.

٨٩- يونس عليه السلام في بطن الحوت

٩٠- سليمان عليه السلام وملكة

٩١ - موسى عليه السلام القوى

الأمين. ٩٢- قارون وعاقبة المفسدين

٩٢ - زيد... هسو ابن حارثة.

٩٤- الأحزاب وجنود الله الحفية. ٩٥- جنات سبأ وجزاء الكفور.

٩٦- وفدينساه بذبسسح عظيم.

٩٧- بيسعسة الرضسوان وصلح الحليبة

٩٨- جنة الدنيا ومتاع الغرور.

٩٩- أصحباب الأخدود والشابتون

على الإيمان.

١٠٠- للبيت رب يحميه.

٣٨- دفاع عن الرسول ٣٩- وعد الله

· ٤ - توزيع الغنائم

١٤ - قوة الصابرين

٤٢ - أسسرى بدر عتاب وفداء

17- يوم الحيج الأكبر.

**11- يوم حنين** 

10 - عزير آية الله للناس.

13- الشهور العربية والأشهر

1٧- وإذ يمكر بك الذين كفروا.

٤٨ - لا تحزن إن الله معنا.

19- المنافقون في المدينة.

٥٠- خذ من أموالهم صدقة.

٥١- مسجد التقوى ومسجد الضرار.

٥٢- المسلمون في ساعة العسرة.

٥٣- الثلاثة الذين خُلُّفوا.

\$ ٥- والله يعصمك من الناس.

٥٥- القرآن يتحدى.

٥٦- وجاوزنا بني إسرائيل البحر.

٥٧- يا بُني اركب معنا.

٥٨- يوسف عليه السلام في غيابة

٥٩ - يوسف عليه السلام السجين المظلوم.

٦٠ - سر قىمىص يوسف عليه السلام.

٦١- لقاء الأحية.

٦٢- ثم استوى على العرش.

٦٣- حتى يغيروا ما بأنفسهم.

24- زمزم نبع الأنبياء.

٦٥- مقام إيراهيم مص

٦٦- ونبتهم عن ضيف إبراهيم.

٦٧- أصحاب الأيكة.

٦٨- فاصدع بما تؤمر.

79- ويخلق ما لا تعلمون.

٧٠- وعسلامسات ويبالنجيم هم يهتدون.

تطلب جميع منشوراقنا من وكيلنا الوحيد بالكويت والجزائر دار الكتاب الحديث